

Chualtutho

86

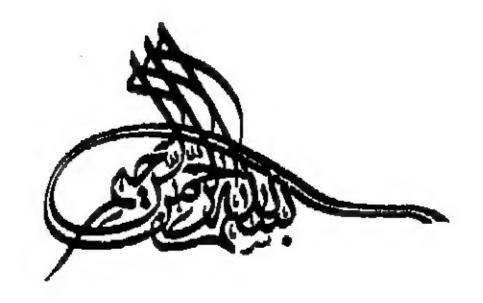

# عصودة العبيد

ابقلم

أحهد عبد السلام البقالي

Ckuellauso

## مكتبهالعبيكات ، ۱۲۱۷ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البقالي، أحمد عبد السلام

عودة العيد. - الرياض

. . . ص ؛ . . . سم . \_ (سلسلة كتاب الشباب)

ردمك X - ۲۲۳ - ۲ - ۲۹۹

١ \_ القصص البوليسية العربية أ \_ العنوان ب \_ السلسلة

14/+12+

ديوي ۸۱۳ ، ۸۷۲

رقم الإيداع: ١٧/٠١٤٠

ردمك X \_ ۲۳۳ \_ ۲۰ \_ ۹۹۲۰

الطبعة الأولى 21997/-01E1V حقوق الطبع محفوظة

الناشر

### Chuellauso

الرياض - العليا - طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص. ب ۷ ۲۲۸۰ الرمز ۱۱۹۹ هاتف ۲۲٤٤٥٢٤ فاکس ۲۹۱۰۵۲۶

هلَّ هِلالُ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ المُبَارَكِ، واقتَرَبَ عِيدُ الأَضْحَى، وبدأنا، نَحْنُ تلاميذَ المدرسَةِ القُرآنيةِ، نخْرُجُ فِي أُوقَاتِ فَراغِنَا إِلَى الشَّوقِ لِنتَفَرَّجَ على الكِبَاشِ والماعِزِ والخِرفَانِ التِي تُبَاعُ لتُذْبحَ يومَ العِيدِ.

كَانَ النَّاسُ يُتَمِعُونَ حَولَ القَطِيعِ كَحَلقَةٍ مَحْكَمَةٍ ينْظُرُونَ إلى الكِبَاشِ المُتراصَّةِ في وقْفتِهَا، لاَ ترَى إلاَّ رؤُوسهَا من كومةِ الكِبَاشِ المُتراصَّةِ في وقْفتِهَا، لاَ ترَى إلاَّ رؤُوسهَا من كومةِ الصَّوفِ. . . وكانتِ الأعينُ تنظُرُ إلى الرَّؤوسِ والقُرونِ والصَّرونِ والوَجُوهِ، والأيدِي تَتَحَسَّسُ الظَّهُورَ والأورَاكَ والذَّيُولَ بحثًا عن الشَّحمِ واللَّحمِ.

وكُنَّا، نحْنُ الصِّغَاءِ، نتسلَّلُ بينَ الأرجُلِ لنَصِلَ إلى المقدِّمةِ، لنَصَلَ اللهِ المُصَلِّقةِ المقدِّمةِ، لنتَفَرَّجَ على الخِرَافِ، ونَلْمِسَ صُوفَهَا وقُرونَها، ونَقرصَ ذُيولِهَا لتُحاوِلَ الفِرَارَ وتُبعْبِعَ وتَقُومَ بفَوضَى.

وفي شوارع المدينة، كَانَ النَّاسُ يسُوقُونَ (الحَوالَى)(١)، كلُّ حَسَبَ طريقتِهِ: منهُم مَنْ يَجُرُّها مِن قُرونِهَا وهي تُثَبَّتُ حَوافِرَهَا في الأرضِ رافِضَةً أَنْ تَتَحَرَّكَ، وَمِنْهُم مَنْ كَانَ يرفَعُ قائمتيها الخَلْفِيتَيْنِ ويدفَعُها أمامَهُ كالبَرويطَة (٢)...

وكانَ النَّاسُ يقفُونَ للتَّفرُّجِ على هَذَا المَشْهَدِ سَائِلِينَ:

- بِكُمْ هَذَا المَّبْرُوك ؟

فَكَانَ أَصْحَابُهُ يُجِيبُونَ إِجَابَاتٍ مَقْتَضَبَةً، وَهُمْ يَمْسَحُونَ الْحَرَقَ عَنْ جِبَاهِمْ بأكْمَامِ قُمْصَانِهِمْ، ويستَأْنِفُونَ الْجَرَّ أو التَّوْفَ عَنْ جِبَاهِمْ بأكْمَامِ قُمْصَانِهِمْ، ويستَأْنِفُونَ الْجَرَّ أو اللَّذَفْعَ.

ولَم نَكُفَّ عَنِ الخُروجِ للسُّوقِ والتَّفرُّجِ على القُطعَانِ، حَتَّى اشْتَرَى أَهْلُنَا لَنَا كِباشَ العيدِ. واتَّفَقْنَا، نَحْنُ أُولادَ الحُومَةِ، اشْتَرَى أَهْلُنَا لَنَا كِباشَ العيدِ. واتَّفَقْنَا، نَحْنُ أُولادَ الحُومَةِ، عَلَى إِخْرَاجِ كِبَاشِنَا مَعًا لِنَرَعَاهَا. وكُنَّا نحوَ خَمْسَة عَشَرَ وَلَدًا، فَكُنَّا نَحْرُجُ بِقَطِيعِ يَجَاوِزُ عَدَدَنَا قَلِيلاً.

<sup>(</sup>١) الحوالى: جمع حوليّ، الكبش الذي مرَّ عليه حولٌ أي سنة كاملة.

<sup>(</sup>٢) عربة شحنٍ ذات عجلة واحدة تدفع باليدين.



وَكَانَ يَتَقَدَّمُنَا، ونَحْنُ نَهُشُّ عَلَى غَنَمِنا، «رحَّال البَرَّاق» بِمِزْمارِه، يعزِفُ عليه، ويَدُورُ حَوْلَ نَفْسِه، ظنَّا مِنْه أنّ ألحانه الجَميلة ستَجْعَلُ الجِرفَانَ تَتْبَعُه.

وكُنَّا نَحْنُ ندفعُهَا مِنَ الخَلْفِ حتَّى نَصِلَ إلى غَابَةِ «سِيدِي الغَزْوانِي» على شَاطئ البَحْرِ.

فَرغْم وُقُوعِ مسجد سِيدِي الغَزُوانِي وَسطَ المَدِينَةِ فَاصِلاً الْحُضَرَ بِيْنَ المَدِينَةِ القَدِيمَةِ المُحَاطَةِ بِالسُّورِ، والمَدِينَةِ الأوروبيَّةِ الْحَدِيثَةِ ، فَقَدْ كَانَ شِبْه غَابةٍ مَهْجُورَةٍ وكَانَتْ تَنْبُتُ بِه أَحْرَاشُ كَثِيفَةٌ مِنْ شَجَر اللهِ إللهِ والسَّقْصَافِ وكثير من كثيفة مِنْ شَجَر الله إلله والسَّقْصَافِ وكثير من الأعشَابِ المُشْبِعَة لِلْحَيَوَانِ الْمُجْتَرِّ.

وَهُنَاكَ كَنَّا نُطْلِقُ غَنَمَنَا ونَتَفَرَّجُ عَلَيْهَا وهِيَ ترتَعي وتلعبُ حتَّى ساعَةِ الغُروبِ، فَنُعِيدُهَا إلى ديارنَا شَبْعَانَة ونحن جَائِعُونَ.

وتعلَّمنَا كَيفَ نَجْعَلُ أغنامَنَا تَتْبَعُنَا، وذلكَ بالتَّلُويحِ لَهَا بأعشَابُ وذلكَ بالتَّلُويحِ لَهَا بأعشَابِ «البَرْوَقِ» أو العَسْلُوجِ الشَّائِكِ الحُلُوِ. وكُنَّا نَأْتِيهَا بأعشَابِ «البَرْوَقِ» أو العَسْلُوجِ الشَّائِكِ الحُلُوِ. وكُنَّا نَأْتِيهَا



بالخُبْزِ والسُّكَّرِ وحبُوبِ الشَّعِيرِ لِكَافَاتِهَا على طَاعةِ أُوامِرِنَا. وَلَمُ تَعُدُدُ لَنَا صُعوبةٌ في أخدِها إلى المَرعَى أو العودَةِ بهَا مِنْه؛ فقد كَانَتْ تَجرِي خَلْفَنَا بِحَهَاسٍ وسَعَادَةٍ.

وذَاتَ يومٍ ونَحْن نَلْعَبُ لاَهِينَ عَنِ الأَعْنَامِ بِهَا صَنَعْنَاهُ مِن قَسِيّ وسِهَام ونَواوِيلَ، نُمَثِّلُ الهُنُودَ الْحُمْرَ، ورُعَاةَ الأَبقَارِ، إِذْ وقَفَ علَيْنَا رَجُلٌ عِملاقٌ، عليهِ سِيهَاءُ البَادِيةِ. كانَ يلبسُ جلبابًا تُرابِيَّ اللَّونِ، ويتَعَمَّم بشَالٍ مُزركَشِ بالحَريرِ الأصفرِ. وكَانَتْ لَهُ لحيةٌ سوداءُ قصيرةٌ، وعيْنَانِ ثَاقِبَتَانِ، عليهِ حاجبانِ كَثِيفَانِ.

وتَفْرَسَ فِينَا جَمِيعًا بنظراتِه الثَّاقبَةِ. ومَا إِنْ وقَعَتْ عَيْنَاهُ عَلِيَّ حَتَّى انفَرَجَ وجْهُهُ الكبيرُ الأَحمرُ عن ابتسامَةٍ عريضةٍ، فأشارَ إليَّ بإصبعِهِ:

- أَنْتَ هُو. أَنتَ أَحمُدُ ابنُ أَخِي، أَليسَ كَذَلكَ ؟ ولمْ ينتظِر جوابي فَسعَى نَحوي، وجَثَا على ركْبَتَيْهِ أَمامِي، وعانقَنِي بحَنَانٍ كبيرٍ، قائلاً:



- طَبْعًا أَنتَ لاَ تَعْرِفُنِي! كَيفَ تعرِفُنِي وأبوكَ حَابِسٌ لكَ هنا، بينَ جُدْران المَدِينَةِ، كالدَّجَاجَةِ في الخُمِّ؟ كَم مرةٍ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَبْعَثَكَ إلَيْنَا فِي الجَبَلِ لتَتَعرفَ أَبنَاءَ عَمكَ، وتعيشَ معهُم قليلاً، وتنعَمَ بركوبِ الخَيْلِ وشُربِ الحليبِ السَّاخِنِ مِن ضِرْعِ الأَبقَارِ والمَاعِزِ، وقَطْفِ الفواكِهِ الطَازِجَةِ منَ الأَشْجَارِ.

ووَقَفَ حولنا زُم لاَئِي الصَّغَارُ وهُم يحسدُونَنِي عَلَى هَـذِه الحظوةِ الكبيرةِ التي نَـزَلَتْ عَلَيَّ من السَّماءِ، خُصُوصًا حِينَ تَنَاولَ عَمِّي قُبَّهُ (١) وأخرَجَ مِنه شيئًا بَهَرَ الجَمِيعَ، وجَعَلَ عُيونَهم ترشقُني غيرةً وحسدًا. أخرَجَ لِي كُرةً كبيرةً ملوَّنَـةً، ونَاوَلَنِيهَا قَائلاً:

- نُحذْ. هَذِه لكَ. اشْتَريْتُها لكَ مِن طَنجة .

ثُم أدخَلَ يَـدَهُ في جَيبِه، وأخْرَجَ قِـرطاسًا فَتَحَه بأصابِعِه الضَّحْمَةِ الخَشِنَةِ، فَوَضَعَ في كَفِّي مِنْه حَفْنةً مِن حَلْويَاتِ الجَبَل الضَّحْمَةِ الخَشِنةِ، فَوَضَعَ في كَفِّي مِنْه حَفْنةً مِن حَلْويَاتِ الجَبَل المُلَوَّنَةِ، ثُم أَخَذَ يوزِّعُ عَلَى بَقيةِ الزُّملاءِ، وهُمْ يتناولُونَ القِطعَ المُلُوَّنَةِ، ثُم أَخَذَ يوزِّعُ عَلَى بَقيةِ الزُّملاءِ، وهُمْ يتناولُونَ القِطعَ

<sup>(</sup>١) القُبُّ: غطاء الرأس وطرف من الجلباب.



شَاكِرِينَ لَه ولِي هَذِه المُفَاجأة السَّارة .

وبعْدَ هذَا دَفْعَنِي عَمِّي - الذِي سَقَطَ هَدِيةً مِنَ السَّمَاءِ - قَائِلاً:

- أَلاَ تُجَرَبُ كُرتَكَ الجَدِيدة ؟ الْعَبْ مَعَ أَصِحَابِكَ. اذْهَبُوا إِذَا شِئْتُم إِلَى الشَّاطئ الأَملَسِ، والْعَبُوا هُنَاكَ.

وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ، اختَطَفَ صَدِيقِي «عِنَانٌ» الكُرة مِن بينِ يدي، ورَمَاهَا نَحْوَ الشَّاطئ، فتَبِعْنَاهَا صَائِحِينَ مبْتهِجِينَ، يَدْفَعُ بعْضُنا البَعْضَ، حَتَّى وصَلْنَا إلى رمل البحر، فتَوقَّفْنَا عَنِ اللَّعِبِ، وعُدْنا إلى حَيثُ تَركْنَا قَطِيعَنا في حديقة سِيدِي الغَرْوانِي، فصُدِمْنَا بالمفَاجَأةِ الرَّهِيبَةِ...

كَانَ عَمِّي المَرْعُومُ قَـد اخْتَفَى فجأة، كَمَا ظَهَرَ فَجأةً. انْشَقَّتِ الأَرْضُ وبَلَعَتْه وبلَعتْ مَعهُ قَطِيعَ كِباشِنَا..!

صُعِقْنا أولاً لِلْمفَاجَأةِ. ولم نَدْرِ ما نَفعلُ، ثمَّ تفرَّقْنَا وسَطَ الغَابِةِ نَبحَثُ ونُنادِي حتَّى التَقَى بعضُنا البعض على أطرافِها، ولا أثر لكَبْشٍ من كِباشِنا...

ونَزَلْنَا إِلَى بُيُورِنَا، وبعضُنَا يَبْكِي مُتوقِّعًا ما سَيَنَالُه مِن عِقَابٍ



عَلَى هَذَا الإهْمَالِ الفظيعِ. وقَررَ البَعْضُ ألاَّ يعُـودُوا إلى بيُوتِهم، وأن يستَجِيروا بالأقارِبِ.

وبَاتَ الجَميعُ تِلكَ اللَّيلَةَ في سَعِيرٍ مُحْرِقٍ منْ غَضَبِ العَائِلَةِ وسنخطِهَا. ولَو مَرَرْتَ بحَومِتِنَا لَهَالَـك ما تَسْمَعُه مِن صُراخٍ وبُكاءٍ، وكأنك في مأتم جَماعِيٍّ.

وبَعْدَ صلاَةِ العِشَاءِ تلكَ اللَّيلَةَ اجتَمَعَ رِجالُ الحَوْمَةِ في جَامِعِ ابنِ عيَّاد، وعقَدُوا شِبْه مؤتمرٍ مفَاجئ، وتزَعَّمَ الاجتهاعَ عبدُ السلامِ البَيْضَاوِيُّ، سَائِقُ الشَّاحِنَةِ، فقَال:

- يَجِبُ أَن نَبحَثَ عنِ السَّارِقِ حَالاً، وقبلَ أَن يَتَخَلَّصَ من سَرِقَتِه . يَجِب أَنْ نَقْبِضَ عليه ونسلِّمَهُ لِرجَالِ الأَمنِ وإلاَّ أَصْبَحْنَا أُضْحُوكَة المَدِينَةِ .

ولَمْ يَتَحَمَّس أَعْلَبُ الْحَاضِرِينَ لانْشغَ الْحِم بأَعَالِهِم وتجَارِتِهم ووظائِفِهِمْ عنِ القِيامِ بمثلِ هذِه العَمَلِيةِ. فأجابَ أكبَرهُم سِنًا:

- ينْبغِي أَن نُخْبِرَ رَجَالَ الأمنِ والشرطةِ بالسَّرِقة، ونَتْرك الأمر بأيدِيم، فهذَا شُغْلُهُمْ.

وقَالَ آخَرُ مؤَيِّدًا هذًا الاقْتِراح:

- بحثنًا عنِ اللَّص ربَّها اعتُبِر تَدخلاً في شُــؤونِ رِجَـالِ أمن.

وعلَّقَ أحدُ المتشَائِمِينَ الدِينَ لم يَكُن لَمُ مُ أُملٌ فِي استِرجاعِ المَسروقِ بقَولِه:

- خَلفَ الله عليكُم! مَنْ يسرِقِ الصَّوْمِعَةَ يَحَفَرْ لَهَا بِئُـرًا لِيَدْفِنَها فِيه. ليَدْفِنَها فِيه.

وتَبِعَه الباقون على هذَا المنوالِ منَ الأمثالِ المُثبطة.

وغَضِب البيضَاوِي وخَرَجَ مِن الجَامع ثَائرًا وهو يُردُّدُ:

- سأبحَثُ عن كَبشِي وحْدَهُ. هـؤلاء مثلُ الذي يقـال عنه: «أَنْتَ بِاللَّقِمةِ إِلَى فَمِهِ وهُوَ بِالعودِ إلى عَيْنيْكَ»!

وفي اليوم التَّالي بقيتُ سَجِين البيتِ أراجِع دُروسِي بأمرٍ من أبي ، عُقُوبةً لِي على غَباوتِي وإهمالي .

وخَرَجَ الوَالِدُ إِلَى عَملِهِ فَسَمِعْتُ وأنا وَسطَ الدَّارِ صَوتَ «تَسْت»، فرفَعْتُ عيني نَحو السَّطْح، فإذا صَديقِي عِنانٌ يلوِّح

لي باستعجالٍ ويَطْلُبُ منِّي الصُّعودَ إليهِ.

وفي السَّطحِ أخبرَني بآخِر الأحداثِ، وكان أهمَّها نَتِيجَةُ المُّوَمَّرِ التَّخَاذِلِ، وطَرْدُ صديقنَا البَّاقِ من دارِهِ. طَرَدَهُ زوجُ المُّقِمِ المُتَخَاذِلِ، وطَرْدُ صديقنَا البَّاقِ من دارِهِ. طَرَدَهُ زوجُ أُمِّهِ، رغم تَوسُّلِهَا إليهِ ؛ جزاءً لهُ على ضياع الكَبْشِ.

وحزَّ في نفْسِي هذَا الحَبَرُ. خُصوصًا أنَّه لَمَ تَكُنْ لِي القُدْرةُ على إيوائِهِ أو مسَاعَدَتِهِ.

واقْترح عِنَانٌ اجْتِهَاعًا لنا، نَحْنُ الصِّغَارَ أصحَابَ الكِباشِ المَسْروقة، بمسجد سِيدِي الغَزْواني. فرحَّبتُ بالفِكْرة، وذَهَبْنَا نَدُقُّ أبوابَ رفاقِنَا ونُخرجُهم، حتَّى اجتَمَعَ أزيدُ مِن عشرة، وذَهبنا عَبْرَ الشَّاطِئِ إلى غَابِتِنَا، وهناكَ جَلسْنَا نقلب الأمرَ عَلَى وَذَهبنا عَبْرَ الشَّاطِئِ إلى غَابِتِنَا، وهناكَ جَلسْنَا نقلب الأمرَ عَلَى جَمِيعِ وجُوهِه، عَمَلاً بقولِ الرَّسولِ عَلَيْهُ: «يَدُ اللهِ مَعَ الجَاعَة». وكَانَتْ تحدُونا فكرةٌ واحِدةٌ، هِي إنقاذُ البراقِ منَ التَّشرد. وفي النَّهايَة انتَهيْنَا إلى قرارٍ هُو أن نَقُومَ بالبَحْثِ عن الكِباشِ وفي النَّهايَة انتَهيْنَا إلى قرارٍ هُو أن نَقُومَ بالبَحْثِ عن الكِباشِ بأنْفسِنَا. وكُنَّا مدركِينَ أن مَنْ سرقَهَا لاَ يمكِنُ أنْ يبيعَها في المَكانِ نفسه الذِي سَرقَهَا مِنْه، وأنَّهُ لَن يذْهَبَ بهَا بعيدًا كذَلِكَ.

وتَساءَلتُ:

- يا تُرى، هَل نَستَطِيعُ إِقْنَاعَ البَيضَاوِيِّ صَاحِبِ الشَّاحِنَةِ بِمساعَدَتِنَا عَلَى التَّنَقُّل في شَاحِنتِه بيْن الأسواق ؟

فَصَفَّقَ الجَمِيع للفِكْرةِ. خُصوصًا والجَمِيعُ يعرفونَ حَمَاسَه للبَحْثِ. للبَحْثِ.

وذَهَبْنا لمقابلتِه بالمُرْآبِ، فَخَرَجَ إلينَا يمْسَحُ يَـدَيهِ مِنَ الزَّيتِ بخِرقةٍ سَودَاءَ. ومَا إن اسْتَمَعَ إلَى اقتِراحِنَا حتَّى تهلَّل وجْهُه. وأضفْتُ أنا:

- نَحْنُ نَعْرِفُ كَبَاشَنَا جَيدًا. ويمكننَا العُثُـورُ عليها بشهولةٍ.

وردَّ رحَّالٌ:

- وهي تعرفنا كذلك .

ولم تمض لحظة حتى كنا نَملاً ظهر الشَّاحِنة متوجِّهينَ نَحوَ (خميسِ السَّاحِل) نَهيِّف ونُغَنِّي الأناشيدَ.

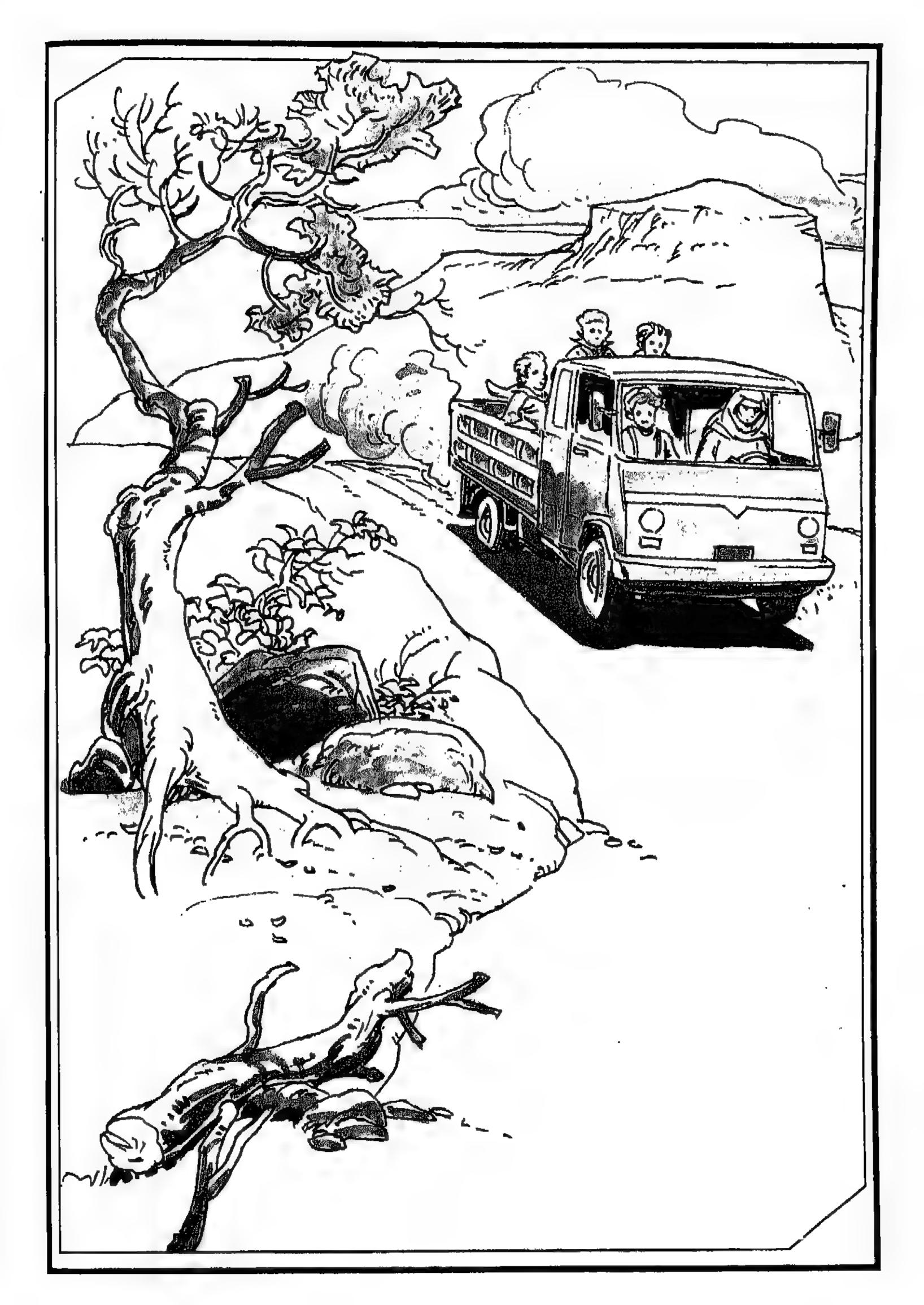

وعلى طَرف السُّوقِ توقَّفَتْ بنَا الشَّاحِنة ونَزَلْنَا. وقَبلَ أن نَبْدأ جَمَعَنَا البَيْضَاوي، وقالَ:

«ستتفرقُون على حَلقاتِ السُّوقِ، وتنظُرونَ وتُنْعِمونَ النَّظَرَ في وجْهِ البائِع والكِباشِ. فإذَا تعرفْتُم شيئًا فانسجِبُوا بهُدوءٍ، والكِباشِ. فإذَا تعرفْتُم شيئًا فانسجِبُوا بهُدوءٍ، وارجعُوا عِنْدِي. ولا يتصرَّفْ أحدٌ مِنكُم بدُونِ عِلمِي؛ حتَّى لاَ يَهُرُبَ السَّارِقُ، ويَتَشَتَّ القَطِيعُ.

تَفرقنا ونَحْنُ نَشْعر بخُطُورةِ وأَهَمِّيَةِ العمليةِ البُوليسيةِ التي نقومُ بِهَا.

وبعْد فَتْرةٍ قَصيرةٍ عدْنا للاجتِماعِ حَول الشَّاحِنَةِ وخيبَةُ الأَمَلِ على وجُوهِ الجَميعِ.

نَظَرَ إلينَا البَيضَاوِي، وفَهِمَ هبُوطَ معْنَوياتِنا، فقالَ ليرفَعَهَا:

- الأسواقُ كثيرةٌ. وسَسوفَ نَذْهبُ إليهَا واحدًا واحدًا. ولنْ نتوقَّفَ حتَّى نعثُرُ على بُغيتِناً. سَرى حَمَاشُه وقوة عزْمِه إلينا، فصعدْنا الشَّاحِنَةَ كالكِبَاشِ نَضْحك ونَمرحُ، وتَحركْنا.

#### \* \* \*

في سُوقِ اثْنَيْنِ (سِيدِي اليَهانِي) جَمعَنَا البَيضَاوِي ونَظر إلى ساعتِه:

- السَّاعَةُ الآنَ الحاديةَ عشْرةَ. بعد عشْر دَقائِقَ أريدُكُم هُنا. لا تضَيِّعُوا الوقت.

وصَفَّقَ بِيَديهِ فَافْتَرَقْنَا كُلُّ وَاحِدٍ نَحْوَ حَلْقَةٍ.

في الوقت المحدَّدِ رَجَعْنَا فصعدْنا الشَّاحِنة إلى سُوقِ سبتِ (بني كَرفَطٍ). وهكَذَا مرَّت السَّاعةُ تِلْوَ الأَحْرَى، والسُّوق بعدَ الأُخْرَى، وكُلَّمَا اجْتَمَعْنَا خاوي الوفاضِ اخْترعَ البَيْضَاوِي شَيْئًا لرفْع مَعْنَويَّاتِنَا.

وأحْسَسْنَا بِالْجُوعِ مِعَ الظُّهِرِ، فَجَمِعَنَا حَول خيمةِ أُحدِ بَائِعِي الشُّواءِ، وأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا شَايًا سَاخِنَا، وعَادَ بِنا إلى



الشَّاحِنَةِ، مرةً أخرَى، وقَد أحْسَسْنَا بتجدُّدِ نشاطِنا وحماسِنا.

ومَعَ العَصْرِ وَصَلْنَا إِلَى آخِر سُوقٍ من الأسواقِ القريبةِ منْ مدينتِنا .

تَفرقْنَا وَقُلُوبُنَا تَخفِقُ خَشْيةَ الفَشَلِ، رغْم أَنَّ البَيْضاويَّ كَان أعدَّنَا نفْسيًّا لتقبُّلِه بقولِهِ:

- إذا لم ينزِل اللُّصوصُ لبيْعِ مَسْروقِهِم اليومَ فسينزِلُون غدًا.

دَخلتُ الحَلْقَةَ المُخَصَّصَةَ لي وخَرجْتُ بالسرعةِ نفسها، فقد كَانَ ظَاهِرًا أَنَّهَا غَير ما أريد. كَانتْ البائِعةُ امرأةً، والكِباشُ أغلبُها سودٌ. كِباشُنَا بيضٌ إلاَّ مِن بَعض البقعِ السَّوداءِ أو البُنيّة، وهي مَوشُومةٌ بألوانٍ حمْراءَ ونِيليّةٍ زَرقَاءَ، وسَهاويةٍ باردةٍ إلى غَيرِ ذَلِكَ.

طَلعتُ على ظَهرِ الشَّاحِنةِ في انتِظَارِ بقيَّةِ الرِّفَاقِ، وأَخَذْتُ أُمسحُ الشُّوقَ مِن أعلى، فبدا لِي كصحنٍ وَاسِعِ عامِرِ بالسَّفَنْجِ (\*) مِن كَثْرةِ ما تَجَمَّع فيه من الحلْقَاتِ حَول قطْعانِ الكِباشِ.

<sup>( 🛣 )</sup> حلقات من عجين مقلي .

لاَحظْتُ أَن الْحَلْقةَ التي دَخَلْتُها هيَ الوحِيدةُ التِي كُل كِباشِها مِن لوبِ واحدٍ. بقيةُ الْحَلْقَاتِ كانتْ تَتَعَدَّد فِيها أَلُوانُ الْكِبَاشِ.

عَادَ بقيةُ الزّملاءِ ينفضُون ملابِسهم من غُبار السُّوقِ والبَهَائِم وقَدْ خَبا بَريقُ عُيونِهم مِن الخيبةِ والتَّعبِ.

وَوَقَفَ البيضاوي أَمَامنَا يَفْركُ يديْهِ، ويبْحَثُ عن كَلِمَاتٍ للتَّسرية عنَّا. وحينَ تَحَلَّقْنَا حوْلَهُ سَأَل:

- مَنْ رأى منْكُم شَيئًا غَيْرَ عَادي ؟

فَكَرْنَا، ونَظَرَ بعضُنا إِلَى بَعْضٍ، وهزّ البعضُ أكتافَهُم، فقالَ المَعطِي :

- رأيتُ (عيْشَةَ حْمِيقَة).

وعَيشَةٌ حْمِيقَةٌ كَبشٌ بأربعةِ قُرونٍ، فضَحِكَ البَيْضَاوِي، ولَمَ يُرِدْ أَنْ يَكْتُبَ بِقية الملاحظاتِ.

تردَّدْتُ أنا ، فَلَم أكن أرى أيَّ شيءٍ غَير عَادي في قطيعٍ منَ الأغنام السَّودَاءِ .

في النَّهايةِ، وحتَّى لا تَبْقَى الملاَحَظَةُ على ضَمِيرِي، رفَعْتُ يدِي، وقُلْتُ :

- لا أعتقِدُ أنَّ ما رأيتُه غَيرُ عَادِي . . .

هُنَا قَاطعنِي (ولْد زُهيرُو) الَّذِي عادَ لاهثًا من جَولتِه ليقُولَ للبيضَاوي:

رأيتُه. رأيتُه. . . .

سأل البيضاوي:

- مَنْ ؟

- السرجُلَ، السَّارِقَ الكَثَّ الحَاجِبَينِ، عمَّ أَحَمَد. صِحْت محتَجًّا:

- لَيسَ عَمِّي! لقَد كَذَبَ علينا جَميعا. . .

لَكِنَّ البَيضَاوِي أَسكَتَنَا بِقُولِه:

- أينَ رأيتَهُ؟ انتَظِروا أنتُم هُنا. تَعال أنتَ معِي.

قاد البيضاوي (وللد زُهيرو) أمامَه، وذَهَب بِه، واخْتَفَيَا فِي زِحامِ الْحَلْقاتِ.

صعَدْنَا نَحْنُ فَوق الشَّاحِنَة ، وسَألنِي عِنَانَ عَمَّا كُنتُ سأقُولُه كم للَحظة ، فأشَرتُ لَه نَحو الحَلْقَة الوَحِيدةِ ذَاتِ القَطِيعِ الأسودِ.

انضم إلينا رحّال البرّاق عازِف النّاي فقال:

- لنَنْزِلْ ونَذْهبْ لنَرى مِنْ قَرِيبٍ.

نَزَلْنَا بِسُرعة وقَصدْنَا الحَلْقَة. وتَسرَّبنَا إلَيها مِن بَينِ الجَلاَيْبِ (والنَّعَابيلِ) (\*) والحَمَائِلِ حَتَّى التَصَفْنا بأصوافِ الجَلاَبِيبِ (والنَّعَابيلِ) (\*) والحَمَائِلِ حَتَّى التَصَفْنا بأصوافِ الجَرفانِ.

أَخَذْنَا نَتَأَمَلُ وَجُوهَ الكِباشِ، ولاَحظْتُ أَن أَحدَها ينظُرُ إِليَّ نَظْرَةَ المَعْرِفَةِ فتأملتُه فإذًا هُو كَبشُنَا.

أمسَكْتُ بيد البراقِ، وهمسْتُ في أذنِه وقلبي يَخفِقُ مِن الإثارة:

<sup>(</sup> الله ) جمع زعبولة : جراب .

- كَبشِي هُنا. لَقَد صَبَغُوهُ بِلُونٍ أسود.

انْضَم إلينَا عِنانٌ ليَقُولَ لَنَا الشَّيء نفسَه عن كَبشِه. وفَجأةً تَعرفَ رَحالٌ خروفَهُ كَذلِكَ، فقَفَزَ مِن الفرحِ، حَتَّى أمسك به رَجلٌ ليُخْرِجَهُ منَ الحَلْقَةِ.

ولَكِنّه الفلَت مِنْه، وأَخْرَجَ مِزْمارَه وَبَدَأَ يعزِفُ عليه اللّحن نفسه النِّدي كنّا نَغْدُو بِه ونَروح إلى الغابّةِ وقطيعُنا خَلْفَنَا. وَما كادَ القطيعُ يسمعُ اللّحنَ ويُشَاهِدُنَا حتّى تَوجّه بكامِله نحونَا. وفتَحْنَا لَه نَحنُ ثَغْرَةً في الحَلْقةِ ، فخرج خَلْفَنَا يَثْغُو والمُشْتَرونَ فاغِرو الأفواه مِن الدّهشةِ والاستِغْرابِ!

وأخذتِ البائِعةُ تولُولُ وتَصِيح وتَستَغِيثُ. ومَا كَادَ المُشْتَرُون يتَحركُونَ للأخذِ بحَقِّها وإرْجاعِ القَطِيعِ حتَّى كنَّا نَحنُ قَد وصَلْنا إلى الشَّاحِنَةِ. وهُناكَ التقينا البيضاوِيَّ الذِي صعد على ظهر الشَّاحنة كأحد الخُطباءِ، وأخَذَ يشرح للرجَالِ الهَاجِمينَ عَلَينا قصة الكِباشِ المسروقةِ.

ومَا إِنْ سَمِعَتِ المَرَأَةُ كَلاَم البَيْضَاوِي حتَّى بدَأت تُحاولُ



الإفلات والفرار. ولكنَّ جمهورَ الواقِفينَ أمسكُوا بهَا، وذهَبَ من جَاء بِرجالِ الشرطة فَقَبَضُوا عَلَيهَا.

ومَا كَادُوا يستنطِقُونَها حتَّى اعترفَتَ بكُلِّ شيءٍ، ودَلَّت عَلى السَّارق الحقيقي، وكان مختبئًا في السُّوقِ، فقبضُوا عليه.

وركِبنَا نَحنُ شَاحِنتنَا ومَعَنَا قطيعُنَا كاملاً غيرَ منقُوصٍ، إلاَّ ما كان منْ لونِهِ الأسودِ. ونَزَلْنَا المدينَةَ نُغَنِّي ونَهتِفُ حتَّى دَخَلْناها دُخُولَ المُنتَصِرِينَ.

وعَادَ البَرَّاقُ بِالكَبِشِ إلى دَارِهِ. واستَقْبَلَه زَوجُ أمه فأَدْخَلَه رَاضِيًا عَنْهُ، وفَرِحَ الجَمِيع بعودةِ الكِبَاشِ المَسْروقةِ ونجاة البرَّاقِ من التشردِ.

تفيم هذه السلسلة مجموعة فنارة من القصص والحروايات التربيوية المختارة للكاتب المغري المعروف أحمد على عبد السلام البقالي، الحاصل على عبد السلام البقالي، الحاصل على جائزة "المنظمة العربية للتربية والناوم".



وهي موجهة للشباب بأسلوب الأستاذ البقالي السلس، وخياليه الخصب، وخطوته السريعة التي تنقل القارئ من مفاجأة إلى أخرى، ومن عالم إلى آخر، يقرب للقارئ المسلمة المناث الماضي البعيسة، ويلقي الأضسواء على عدال المستقبل، بالبراعة نفسها التي يتناول بها الحاض عزابة؛ فالبقالي من أبرع كتاب القصة البوليسية المنافي العلمية الحديثة للشباب في العالم العربي.

alläulán